

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الثامنة عشرة

بقلم: عبدالله الكبير



كَانَ لِبَعْضِ ٱلْمُلُوكِ ، أَحَدَ عَشَرَ وَلَدًا ، وَبِنْتُ وَاحِدَةٌ . وَكَانُوا يَعِيشُونَ فِي قَصْرٍ فَخْمٍ جَمِيلٍ ، عِيشَةً كُلُّهَا سَعَادَةٌ وَهَنَاءَةٌ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْمَلِكُ عَادِلًا رَحِيمًا ، يُحِبُّ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدَّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَحِيمًا ، يُحِبُّ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدَّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَحِيمًا ، يُحِبُّ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدَّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَحِيمًا ، وَأَخْلَصَتْ فِي حُبِّهِ .

وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَفِيَّةً مُخْلِصَةً، تُسَاعِدُ زَوْجَهَا فِي تَدْبِيرِ مَمْلَكَتِهِ ٱلْوَاسِعَةِ، وَتُشْرِفُ بِنَفْسِهَا عَلَى شُئُونِ ٱلْقَصْرِ، وَتَهْتَمُ كُلَّ ٱلِاَهْتِهَامِ

بَّرْ بِيَةِ أَبْنَائِهَا ، وَتُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ ٱلْفَضَائِلَ ، وَٱلْأَخْلَاقَ ٱلْعَالِيَةَ . وَكَانَ ٱلْأُمَرَاءُ أَذْ كِيَاءَ مُهَذَّبِينَ ، يَذْهَبُونَ إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ، وَٱلتِّيجَانُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَٱلْأَوْسِمَةُ تَزَيِّنُ صُدُورَهُمْ، وَٱلسُّيُوفُ تَتَدَلَّى بِجَانِبِهِمْ ، وَكَانُوا يَكْتُبُونَ بِأَقْلَامٍ مِنَ ٱلْأَلْمَاسِ ، عَلَى أَلْوَاجٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ا أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ – وَهِيَ أَصْغَرُ إِخْوَتِهَا – فَكَانَتْ بَارِعَةً ٱلْجِمَالِ ، خَفِيفَةَ ٱلرُّوحِ ، رَقِيقَةَ ٱلطَّبَاعِ ، يُحِبُّهَا كُلُّ مَنْ يَرَاهَا . وَكَانَتْ تَجْلِسُ \_ عَصْرَ كُلِّ يَوْمٍ - فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، عَلَى كُرْسِيِّ مِنَ ٱلْبَلُورِ ، تَنْتَظِرُ عَوْدَةَ إِخْوَتِهَا مِنَ ٱلْمَدْرَسَةِ ، وَتَتَسَلَّى بِٱلنَّظَرِ فِي كِتَابِ عَجِيبِ : أَوْرَاقَهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْخَالِصِ ، وَخُرُوفُهُ مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ، وَصُوَرُ ,ٱلْعَصَافِيرِ فِيهِ تُغَرِّدُ، وَصُوَرُ ٱلْحَيَوَانِ فِيهِ تَتَحَرَّكُ، وَصُوَرُ ٱلنَّاسِ فِيهِ تَمْشِي وَتَتَكَلَّمُ ا

لَقَدْ كَانَ أَفْرَادُ لَهٰذِهِ ٱلْأُسْرَةِ ٱلْمَلَكِيَّةِ . صِغَارًا وَكِبَارًا ، سُعَدَاءَ حَقًّا . وَلَكِنَّ ٱلسَّعَادَةَ لَا تَدُومُ . فَقَدْ مَا تَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلطَّيِّبَةُ ،



وَأَخِيرًا فَكُر ٱلْمَلِكُ فِي ٱلزَّوَاجِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، لَعَلَّ زَوْجَتَهُ ٱلجُّدِيدَة أَنْ تُعِينَهُ ، وَتَكُونَ أُمَّا لِأَوْلَادِهِ : تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ ، وَتَهْمَّ الجُّدِيدَة أَنْ تُعِينَهُ ، وَتَكُونَ أُمَّا لِأَوْلَادِهِ : تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ ، وَتَهْمَّ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ ٱلخُظَّ ٱلسَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، ٱسْتَطَاعَتْ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ ٱلخُظَّ ٱلسَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، ٱسْتَطَاعَتْ بِسُخُوهَا وَخِدَاعِهَا ، أَنْ تَجْعَلَهُ يُحِبُّهَا حُبَّا جَمَّا ، وَيَخْضَعُ لَهَا ، وَيُطِيعُهَا ، وَيُنْفَذُ لَهَا رَغَبَاتِهَا كُلَّهَا .

وَكَانَتْ - كُلَّمَا جَلَسَتْ إِلَى زَوْجِهَا - تَقُصُّ عَلَيْهِ حِكَايَاتٍ مَكْذُوبَةً ، عَنْ أَوْلَادِهِ ، وَتَحُدِّثُهُ عَنْهُمْ أَحَادِيثَ سَيِّئَةً ، لَا أَصْلَ لَهَا ، مَكْذُوبَة ، عَنْ أَوْلَادِهِ ، وَتَحُدِّثُهُ عَنْهُمْ أَحَادِيثَ سَيِّئَةً ، لَا أَصْلَ لَهَا ، حَتَّى غَضِبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ بِهِمْ ، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ . وَقَدْ قَالَتْ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَقَدْ قَالَتْ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَقَدْ ضَاعَلَى صِحَّتِهَا قَدْ ضَعْفَتْ لِشِدَةٍ حُوْنِهَا عَلَى أُمِّهَا . وَإِنِي أَرَى - حِرْصًا عَلَى صِحَّتِهَا قَدْ ضَعْفَتْ لِشِدَةٍ حُوْنِهَا عَلَى أُمِّهَا . وَإِنِي أَرَى - حِرْصًا عَلَى صِحَّتِهَا ٱلنَّالِيَةِ - أَنْ تَذْهَبَ إِلَى ٱلرِّيفِ ، فَتَتَسَلَّى ، وَتَنْسَى حُرْنَهَا ، وَتَسْتَرِدَّ

عَافِيَتَهَا ». فَوَافَقَ ٱلْمَلِكُ عَلَى رَأْيِ زَوْجَتِهِ ، وَأَرْسَلَ ٱلطَّفْلَةَ ٱلْمِشْكِينَةَ إِلَى ضَيْعَةٍ بَعِيدَةٍ.

وَبِهٰذِهِ ٱلِحْيلَةِ تَخَلَّصَتِ ٱلْمَلِكَةُ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَ بَدَأَتْ تُفَكِّرُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، حَتَّى تُصْبِحَ وَحْدَهَا صَاحِبَةَ ٱلْأَمْرِ وَٱلنَّهْي . التَّخَلُّصِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، حَتَّى تُصْبِحَ وَحْدَهَا صَاحِبَةَ ٱلْأَمْرِ وَٱلنَّهْي . وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّيْدِ ، فَدَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّينَ ٱلْأُمْرَاءَ ، وَوَقَفُوا أَمَامَهَا خَائِفِينَ ، فَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِأَلْفَاظٍ فَأَقْبَلُوا مُسْرِعِينَ ، وَوَقَفُوا أَمَامَهَا خَائِفِينَ ، فَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِأَلْفَاظٍ





غَرِيبَةٍ ، ثُمَّ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ بِيَدَيْهَا وَقَالَتْ : « طِيرُوا كَعَصَافِيرَ كَبِيرَةٍ ، مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ ١ » . . .

وَفِي ٱلْخَالِ صَارَ ٱلْأُمَرَاءُ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً، وَصَرَخُوا صَرْخَةً غَرِيبَةً، وَطَارُوا فَوْقَ ٱلْقَصْرِ وَٱلْحُدِيقَةِ، ثُمَّ ٱخْتَفَوْا بَيْنَ السَّحَابِ. وَٱسْتَمَرُّوا طَائِرِينَ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ، ٱلسَّحَابِ. وَٱستَمَرُّوا طَائِرِينَ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ، ٱلسَّحَابِ. وَأَستَمَرُّوا طَائِرِينَ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ، ٱللَّي تَعِيشُ فِيهَا أُخْتُهُمْ، وَشَاهَدُوهَا وَهِيَ تَلْعَبُ، أَمَامَ ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلصَّغِيرَةُ ، تَقْضِي نَهَارَهَا أَمَامَ ٱلْكُوخِ ، تَلْعَبُ بِأَوْرَاقِ ٱلْأَشْجَارِ ، فَتَثْقَبُهَا ثُنُقُوبًا صَغِيرَةً ، وَتَضَعُهَا عَلَى عَيْنَيْهَا ، كَأَنَّهَا



مِنْظَارٌ ، وَتَتَّجِهُ نَحْوَ ٱلشَّمْسِ ، فَتَتَخَيَّلُ أَنَّ إِخْوَتَهَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، فِأَعْيُنِهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . فَإِذَا أَحَسَّتْ بِحَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ عَلَى خَدَّيْهَا ، فَغَيْنِهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . فَإِذَا أَحَسَّتْ بِحَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ عَلَى خَدَّيْهَا ، فَغَيَّلُهُ أَنَّ أَحَدَ إِخْوَتِهَا يُقَبِّلُهَا ! . . . .

وَمَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ ، وَكَبِرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَٱزْدَادَ حُسْنُهَا ، وَٱكْتَمَلَ جَمَالُهَا . وَكَانَتْ إِذَا سَارَتْ بِجَانِبِ شُجَيْرَاتِ ٱلْوَرْدِ ، ٱلَّتِي تَجِيطُ بِٱلْكُوخِ كَأَنَّهَا سُورٌ ، ٱهْتَرَّتِ ٱلشُّجَيْرَاتُ ، وَمَالَتْ نَحْوَهَا ٱلْعُصُونُ ، بِالْكُوخِ كَأَنَّهَا سُورٌ ، أَهْتَرَّتِ ٱلشُّجَيْرَاتُ ، وَمَالَتْ نَحْوَهَا ٱلْعُصُونُ ، وَسَمِعَتِ ٱلنَّسِيمَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلْوَرْدُ ٱلْجَمِيلُ ! أَتَعْرِفُ فِي ٱلدُّنْيَا مَنْ هُوَ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ الْطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ الطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ الطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ الْوَرْدُ مُ عَلَى النَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! الْأَمِيرَةُ الْوَرْدُ مُ اللَّهُ مُولُ اللْعَمْ مُنْ أَلُولُونُ الْمُ الْمَالِمُ مُنْ الْمَالَةُ مُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللْعَلَيْمَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَرْدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِيمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

أَمَّا ٱلْمَلِكُ فَقَدْ حَزِنَ لِفَقْدِ أَبْنَائِهِ، وَأَرْسَلَ ٱلرُّسُلَ يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ. فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَمْ يَخْطُوْ بِبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ سَحَرَتْهُمْ، وَطَرَدَتْهُمْ. فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَمْ يَخْطُوْ بِبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ سَحَرَتْهُمْ، وَطَرَدَتْهُمْ . فِي كُلِّ مَكَانٍ مَكَانٍ وَلَمْ يَغْظُو بَهِ أَنَّ يَعِيدَ ٱبْنَتَهُ مِنَ ٱلرِّيفِ، حَتَى يُخَفِّفَ بِرُؤْ يَتِهَا بَعْضَ وَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ٱبْنَتَهُ مِنَ ٱلرِّيفِ، حَتَى يُخَفِّفَ بِرُؤْ يَتِهَا بَعْضَ كُرْنِهِ ، كَانَتْ زَوْجَتُهُ تَقُولُ لَهُ : « لَا ، لَا تُرْجِعْهَا . . . ٱلْأَحْسَنُ أَنْ يُعِيدَ أَنْ يُعِيدَ اللّهِ فَلْ لَهُ : « لَا ، لَا تُرْجِعْهَا . . . ٱلْأَحْسَنُ أَنْ

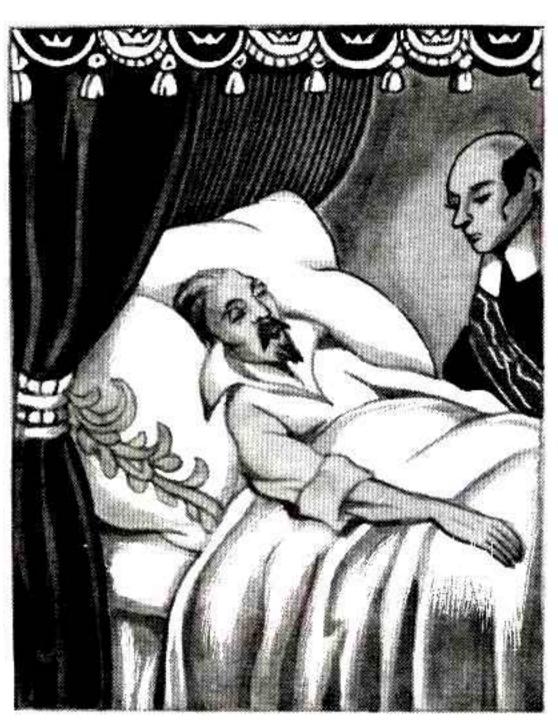

تَبْقَى هُنَاكَ، حَتَّى لَا تَعْرِفَ مَا آ جَرَى لِإِخْوَتِهَا، فَتَمُوتَ حُزْنًا!» ثُمَّ مَرِضَ ٱلْمَلِكُ، فَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَرَى ٱبْنَتَهُ، وَأَمَرَ بإخضارِها. فَلَمْ تَسْتَطِعْ زَوْجَتُهُ أَنْ تُخَالِفَهُ، أَوْ تَعْصِيَ أَمْرَهُ. وَعَادَتِٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِأَبِيهَا،

وَكَانَتْ قَدْ بَلَغَتِ ٱلْخُامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهَا، وَصَارَتْ أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلدُّنيًا. فَلَمَّا رَأَتُهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا، اَمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِٱلْغَيْرَةِ وَٱلْحُسَدِ، وَفَكَّرَتْ فِي أَنْ قَلْمَّا رَأَتُهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا، اَمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِٱلْغَيْرَةِ وَٱلْحُسَدِ، وَفَكَّرَتْ فِي أَنْ تَسْحَرَهَا، كَمَّا سَحَرَتْ إِخْوَتَهَا، فَأَمَرَتْ بِإعْدَادِ ٱلْحَمَّامِ، حَتَّى تُنَظِّفَ الشَّفَرِ، وَتَرْتَدِي ثِيَابًا تَلِيقُ بِأَبْنَةِ ٱلْمَلِكِ. الْأَمِيرَةُ جِسْمَهَا مِنْ تُرَابِ ٱلسَّفَرِ، وَتَرْتَدِي ثِيَابًا تَلِيقُ بِأَبْنَةِ ٱلْمَلِكِ. وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْخَمَّامَ، دَخَلَتْهُ زَوْجَةُ أَبِيهَا، وَمَعَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْخُوضِ، وَقَبَلْتِ ٱلضَّفَادِعَ، وَوَضَعَتْهَا ثَلَاثُ ضَفَادِعَ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ ٱلْخُوضِ، وَقَبَلْتِ ٱلضَّفَادِعَ، وَوَضَعَتْهَا

بَيْنَ يَدَيْهَا، وَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِكَلِمَاتٍ سِحْرِيَّةٍ غَرِيبَةٍ. ثُمُّ قَالَتْ لِلضَّفْدِعَةِ الْأُولَى : « قِفِي عَلَى رَأْسِ ٱلْأُمِيرَةِ ، عِنْدَمَا تَنْزِلُ فِي ٱلْخُوضِ ، الْأُمِيرَةِ ، عِنْدَمَا تَنْزِلُ فِي ٱلْخُوضِ ، لِتُصْبِحَ غَبِيَةً ! » . وَقَالَتْ لِلثَّالِيَةِ : « قِفِي عَلَى جَبِينِ ٱلْأَمِيرَةِ ، لِتَصِيرَ لَتُصْبِحَ غَبِيتِ ٱلْأَمِيرَةِ ، لِلثَّالِيَةِ : « قِفِي دَمِيمةً ، قَبِيحة ٱلشَّكْلِ ، فَلَا يَعْرِفُهَا أَبُوهَا ! » وَقَالَتْ لِلثَّالِيَةِ : « قِفِي دَمِيمة ، قَبِيحة ٱلشَّكْلِ ، فَلَا يَعْرِفُهَا أَبُوهَا ! » وَقَالَتْ لِلثَّالِيَةِ : « قِفِي عَلَى قَلْدِ ٱلْأَمِيرَةِ ، لِتَكُونَ شِرِّيرَةً ، وَلِيَكُونَ آلَامُهَا كَثِيرَةً ! » . . . وَلَكُونَ آلَامُهَا كَثِيرَةً ! » . . . وَلَكُونَ اللَّهُ فَادِعُ ٱلْمَسْحُورَة ، وَلَيَكُونَ آلَامُهُا كَثِيرَةً ! " . . . وَلَكُونَ مَلْ اللَّهُ فَادِعُ ٱلْمَسْحُورَة ، وَلَكُونَ مَلْ اللَّهُ فَادِعُ ٱلْمُسَلِّودَة التَّقِيَّة ، وَلَكُونَ عَلَيْهَا ٱلضَّفَادِعُ ٱلْمُسَلِّةِ وَلَيْكُونَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ فَادِعُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَهُ مَن مَسَهَا بِأَذِي وَرْدَاتٍ جَمِيلَاتٍ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُدَاتٍ جَمِيلَاتٍ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

وَخَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مِنَ ٱلخُمَّامِ، وَهِيَ أَجْمَلُ مِمَّا كَانَتْ. فَلَمَّا رَأَتْ رَوْجَةُ أَبِيهَا، أَنَّ ٱلسِّحْرَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا، دَعَتْهَا إِلَى حُجْرَتِهَا ٱلْخُاصَّةِ، وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقابِلَ وَالِدَهَا. وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ، قَدْ جَهَّزَتْ سِحْرًا آخَرَ، أَشَدَّ وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ بِمَرْهَم سِحْرِيٍّ، وَمَشَطَتْ شَعْرَهَا بِمِشْطٍ وَأَقْوَى؛ فَطَلَتْ وَجْهَ ٱلْأَمِيرَةِ بِمَرْهَم سِحْرِيٍّ، وَمَشَطَتْ شَعْرَهَا بِمِشْطٍ



سِحْرِيِّ ، وَدَلَكَتْ جِسْمَهَا بِعُصَارهِ ٱلْجُوْرِ ٱلْمَسْحُورِ ، فَتَغَيَّرَ شَكْلُ ٱلْأُمِيرَةِ تَغَيَّرًا تَامَّا ، وَآسُودَ وَجْهُهَا ، وَآبِيْضَ شَعْرُهَا ، وَصَارَتْ قَبِيحَةً دَمِيمَةً . فَلَمْ يَكُدِ ٱلْمَلِكُ يَرَاهَا حَتَّى نَفَرَ مِنْهَا ، وَأَمَرَ بِطَرْدِهَا وَإِبْعَادِهَا ، وَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتِ ٱبْنَتَهُ !

ولَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدُ مِمَّنْ فِي ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ فِي شَكْلِهَا ٱلْقَبِيحِ . . . لَمْ يَعْرِفْهَا سِوَى ٱلْكُلْبِ! وَلْكِنْ مَاذَا يَسْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَشْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَ ؟!

خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ بَاكِيَةَ ٱلْعَيْنِ ، حَزِينَةَ ٱلْقَلْبِ ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ حَيْثُ تَخْمِلُهَا قَدَمَاهَا ، وَعَبَرَتْ حُقُولًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ ، وَظَلَّتْ سَائَرَةً ، حَيْثُ تَخْمِلُهَا قَدَمَاهَا ، وَعَبَرَتْ حُقُولًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ ، وَظَلَّتْ سَائَرَةً ، حَتَّى أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَضَلَّتِ ٱلطَّرِيقَ . وَأَحَسَّتْ بِكُوارِ حَتَّى أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَضَلَّتِ ٱلطَّرِيقَ . وَأَحَسَّتْ بِكُوارِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَأَسْنَدَتْ رَأْسَهَا إِلَى جِذْعِها . وَكَانَ ٱلنَّسِيمُ لَطِيفًا ، وَالسُّكُونُ رَهِيبًا ، فَلَا تَسْمَعُ غَيْرَ حَفِيفِ ٱلشَّجَرِ ، وَخَرِيرِ ٱلْمَاءِ ، وَالسُّكُونُ رَهِيبًا ، فَلَا تَسْمَعُ غَيْرَ حَفِيفِ ٱلشَّجَرِ ، وَخَرِيرِ ٱلْمَاءِ ، وَلَا تَرَى إِلَّا ٱلْفَرَاشَاتِ ، فَوْقَ ٱلخَشَائِشِ وَٱلْأَعْشَالِ ، تَلْمَعُ بِضَوْمُهَا وَلَا تَرَى إِلَّا ٱلْفَرَاشَاتِ ، فَوْقَ ٱلخَشَائِشِ وَٱلْأَعْشَالِ ، تَلْمَعُ بِضَوْمُهَا

ٱلْأَخْضَر ٱلضَّئيلِ، كَمُصَابِيحَ

صَغِيرَةٍ يُلَاعِبُهَا ٱلْهَوَاءُ ١٠٠٠ وَغَلَّبَهَا ٱلنَّـوْمُ، فَنَامَتْ عَلَى ٱلْعُشْب، بِجَوَارِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ. وَلَمَّا ٱسْتَيْقَظَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، فَرَأَتْ - بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ ٱلْمُتَشَابِكَةِ - طَرِيقًا ، شَقَّتُهُ

ٱلْغِزْلَانُ ، بِكُثْرَةِ سَيْرِهَا فِيهِ ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : لَا بُدَّ أَنَّ هٰذَا ٱلطَّريقَ ، يُوَصِّلُ إِلَى ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي أَسْمَعُ خَرِيرَهُ ١ . . . فَسَارَتْ فِيهِ ، تُظَلِّلُهَا ٱلْأَشْجَارُ ، وَتَتَسَاقَطُ عَلَيْهَا ٱلثِّمَارُ .

وَ بَعْدَ قَلِيلِ، رَأَتْ نَفْسَهَا أَمَامَ يَنْبُوعِ رَائِقِ صَافٍ، فَٱنْحَنَتْ لِتَشْرَبَ، وَتَغْسِلَ وَجْهَهَا؛ فَرَأَتْ فِي ٱلْمَاءِ صُورَتَهَا ٱلْقَبِيحَةَ ، فَٱرْتَعَبَتْ وَتَرَاجَعَتْ، وَصَرَخَتْ وَبَكَتْ . ثُمَّ ٱتَّجَهَتْ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ ، وَأَظْهَرَتِ ٱلصَّبْرَ بِمَا قَدَّرَ

وَكُلَّمَا سَارَتِ اَشْتَدَّ الظَّلَامُ، وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ حَالِكَ السَّوَادِ، فَاَمْتَلاً وَلُكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى اللهِ، وَلَكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى اللهِ، وَلَكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى اللهِ، وَلَكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى اللهِ، وَرَكَعَتْ تُصَلِّي، ثُمَّ نَامَتْ بَيْنَ الْأَشْجَارِ، كَمَا يَنَامُ الطَّائِرُ فِي الْقَفَصِ! وَرَكَعَتْ تُصَلِّي، ثُمَّ نَامَتْ بَيْنَ الْأَشْجَارِ، كَمَا يَنَامُ الطَّائِرُ فِي الْقَفَصِ! وَرَكَعَتْ تُصلِّي، ثُمَّ نَامَتْ بَيْرَهَا فِي الْغَابَةِ، فَشَاهَدَتْ سَيِّدَةً عَجُوزًا، وَفِي الصَّبَاحِ، تَابَعَتْ بَيْرَهَا فِي الْغَابَةِ، فَشَاهَدَتْ سَيِّدَةً عَجُوزًا، تَحْمِلُ سَلَّةً، فَفَرِحَتْ بِرُؤْيَتِهَا، وَاقْتَرَبَتْ مِنْهَا، وَحَيَّتُهَا، فَرَدَّتْ عَلَيْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا، فَوَدَّتْ عَلَيْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا، فَوَدَّتُ مَا بَعْضَ الْفَاكِهَةِ مِنْ سَلَيْهَا، فَشَكَرَتْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا، فَشَكَرَتْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا، فَوَدَّتَ اللهَ الْفَاكِهَةِ مِنْ سَلَيْهَا، فَشَكَرَتْهَا الْعَجُوزُ الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا ، وَقَدَّمَتْ الْهَا بَعْضَ الْفَاكِهَةِ مِنْ سَلَيْهَا، فَشَكَرَتْهَا ، فَشَكَرَتْهَا



ٱلْأَمِيرَةُ ، وَأُنِسَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ بِجِوَارِهَا . ثُمَّ سَأَلَهُا : «هَلْ مَرَّ الْأَمِيرَا يَرْكُبُونَ جِيَادَهُمْ ؟ » الْحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا يَرْكُبُونَ جِيَادَهُمْ ؟ » فَأَجَابَهُمَا ٱلْعَجُوزُ : «لَا ، يَابُنَيَّتِي ! لَمْ أُشَاهِدْ أَحدًا مِنَ ٱلْأُمَرَاءِ ، اللَّذِينَ تَتَحَدَّثِينَ عَنْهُمْ . وَلٰكِنِيِّ رَأَيْتُ بِٱلْأَمْسِ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً اللَّذِينَ تَتَحَدَّثِينَ عَنْهُمْ . وَلٰكِنِي رَأَيْتُ بِٱلْأَمْسِ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَجِّشَةً ، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةٌ ، تَسْبَحُ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، اللَّذِي فِي بَهَايَةِ الْغَابَةِ » ؛ فَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : «اللَّذِي فِي بَهَايَةِ الْغَابَةِ » ؛ فَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ تَسْأَلُ ٱلسَّيِّدَةَ ٱلْعَجُوزَ :

« وَكَيْفَ أَصِلُ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْبَحْرِ ؟ » ، فَأَشَارَتِ ٱلْعَجُوزُ بِيَدِهَا ، وَقَالَتْ:
« سِيرِي فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي عَنْ يَمِينِكِ ، حَتَّى تَصِلِي إِلَى ٱلنَّهْرِ ، ثُمَّ سِيرِي فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي عَنْ يَمِينِكِ ، حَتَّى تَصِلِي إِلَى ٱلنَّهْرِ ، ثُمَّ سِيرِي مَعَهُ ، تَصِلِي إِلَى ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ! » . . .

وَمَشَتِ ٱلْأَمِيرَةُ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلنَّهْرِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ وَشَاطِئَهُ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْنَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْنَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، مَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، عَيْنَاهَا. هٰذَا ٱلْمُاءَ ، ٱلَّذِي لَا حَدَّ لَهُ ، ٱلْمُمْتَدَّةَ زُرْقَتُهُ إِلَى آخِرِ مَا تَرَى عَيْنَاهَا.

وَتَلَفَّتَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَرَأَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهَا – بَيْنَ ٱلْأَشْيَاءِ اللَّبِي يَقْدِفُهَا الْمَوْجُ عَلَى اللَّبِي يَقْدِفُهَا الْمَوْجُ عَلَى اللَّبِي يَقْدِفُهَا الْمَوْجُ عَلَى اللَّبَاطِئ – إِحْدَى عَشَرَةَ رِيشَةً الشَّاطِئ – إِحْدَى عَشَرَةَ رِيشَةً بَيْضَاءً، فَجَمَعَتُهَا وَنَظَمَتْ مِنْهَا بَنْضَاءً، وَأَخَذَتْ تُكَلِّمُهَا وَنَقُولُ: بَاقَةً، وَأَخَذَتْ تُكَلِّمُهَا وَتَقُولُ: " نَفْسِي تُحَدِّثُنِي أَنَّكِ – أَيتَهَا وَنَقُولُ: " نَفْسِي تُحَدِّثُنِي أَنَّكِ – أَيتَهَا



ٱلرِّيشَاتُ – تَعْرِفِينَ سِرَّ إِخْوَتِي ١٠٠٠ لَيْتَكِ تَقُولِينَ لِي : مَاذَا جَرَى لَهُمْ ؟ وَأَيْنَ هُمْ ؟ »

وَقُبَيْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ، شَاهَدَتْ إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً بَرِّيَّةً، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةٌ ، تَطِيرُ نَحْوَ ٱلشَّاطِئُ ، كَأَنَّهَا شَرِيطُ أَيْضَ طَوِيلٌ . . . وَلَمَّا وَصَلَتْ هــــذِهِ ٱلْبَجَعَاتُ ، إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِى تَقِفُ فِيهِ ٱلْأَمِيرَةُ ، أَحَاطَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَخْفِقُ بِأَجْنِحَتِهَا ٱلْكَبِيرَةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ! . . . وَمَا كَادَتِ ٱلشَّمْسُ تَغِيبُ ، وَتَخْتَفِي وَرَاءَ ٱلْمَاءِ ، حَتَّى وَقَعَ رِيشُ ٱلْبَجَعَاتِ ، وَصَارَتْ أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ! . . . رَأْتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِخْوَتَهَا بِجَانِبِهَا ، فَصَاحَتْ فَرَحًا ، وَأَلْقَتْ بِنَفْسِهَا عَلَيْهِمْ ، وَصَارَتْ تُقَبِّلُهُمْ وَتَحْتَضِنُهُمْ ، وَتُنَادِي كُلًّا مِنْهُمْ بِٱسْمِهِ . وَفَرِحُوا هُمْ كُلَّ ٱلْفَرَحِ بِلِقَاءِ أُخْتِهِمُ ٱلصَّغِيرَةِ ، وَأَخَذُوا يُقَبِّلُونَهَا ، وَهُمْ يَضْحَكُونَ مَرَّةً ، وَيَبْكُونَ مِنْ شِدَّةِ ٱلسُّرُورِ مَرَّةً أُخْرَى . وَقَصَّ ٱلْإِخْوَةُ عَلَى أُخْتِهِمْ ، مَا فَعَلَتْ بِهِمْ زَوْجَةُ أَبِيهِمْ ، وَكَيْفَ

سَحَرَتْهُمْ ، وَصَيَّرَتْهُمْ بَجَعَاتٍ مُتَوَحِّشَاتٍ ، وَطَرَدَتْهُمْ مِنْ مَمْلَكَةِ أَبِيهِمْ . وَقَصَّتِ ٱلْأُخْتُ عَلَى إِخْوَتِهَا ، مَا حَدَثَ لَهَا ، وَكُيْفِ أَبْعَدَتْهَا هٰذِهِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّيرَةُ ، سِنِينَ طَوِيلَةً فِي ٱلرِّيفِ ؛ ثُمَّ كَيْفَ شَوَّهَتْ خَلْقَهَا ، وَقَبَّحَتْ شَكْلَهَا ٱلجُمِيلَ ، حَتَّى نَفَرَ مِنْهَــَا أَبُوهَا ، وَأَنْكَرَهَا ، وَطَرَدَهَا... فَعَرَفُوا أَنَّهُمْ جَمِيعًا،ضَحِيَّةُ كَرَاهِيَةِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ وَسِحْرِهَا. وَقَالَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ لِأُخْتِهِ: « إِنَّنَا نَتَحَوَّلُ إِلَى بَجَعَاتٍ بَرِّيَّةٍ \_ كَمَا رَأَيْتِ – كُلَّمَا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ . فَإِذَا غَابَتْ ، عُدْنَا إِلَى حَالَتِنَا ٱلْأُولَى ، وَصِرْنَا بَشَرًا . وَلِذِلِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا دَائِمًا – قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ – أَنْ نَبْحَثَ عَنْ مَكَانٍ أَمِينٍ ، نَقْضِي فِيهِ ٱللَّيْلَ . فَلَوْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ، وَنَحْنُ طَائِرُونَ بَيْنَ ٱلسُّحُدِ، فَإِنَّنَا نَسْقُطُ فِي ٱلْبَحْرِ وَنَغْرَقُ، أَوْ نَقَعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَتَتَكَسَّرُ عِظَامُنَا . . .

« وَنَحْنُ نَسْكُنُ بَلَدًا جَمِيلًا بَعِيدًا ... بَعِيدًا جِدًّا ، لَا نَصِلُ إِلَيْهِ، إِلَّا إِذَا عَبَرْنَا هٰذَا ٱلْبَحْرَ ٱلوَاسِعَ ، وَطِرْنَا يَوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ . وَلَيْسَ فِي



هٰذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، جَزِيرَةُ نَقْضِي فِيهَا ٱللَّيْلَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ صَخْرَةُ ، وَهَاجَتِ وَحِيدَةُ صَغِيرَةٌ ، تَسَعُنَا وَاقِفِينَ مُتَلَاصِقِينَ . فَإِذَا ثَارَ ٱلْبَحْرُ ، وَهَاجَتِ ٱلْأَمْوَاجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱلْأَمْوَاجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱلْأَمْواجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱلْأَدِي نَقْضِي فِيهِ ٱللَّيْلَ ، وَسَطَ ٱلْبَحْرِ ، بَأَجْسَامِنَا ٱلْبَشَرِيّةِ ، كُلَّمَا أَرَدْنَا زِيَارَةَ وَطَنِنَا ٱلْغَزِيزِ .

« إِنَّ زَوْجَةَ أَبِينَا ٱلشِّرِّيرَةَ ، حِينَ سَحَرَتْنَا ، سَمَحَتْ لَنَا أَنْ نَوُورَ وَطَنَنَا ، زِيَارَةً وَاحِدَةً فِي ٱلسَّنَةِ ، وَسَمَحَتْ لَنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي هَذِهِ ٱلْغَابَةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا . وَمِنَ ٱلْغَابَةِ نَرَى ٱلْقَصْرَ ٱلَّذِي شَهِدَ مَوْلِدَنَا ، وَنُشَاهِدُ قُبَّةَ ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي دُفِنَتْ فِيهِ أُمُّنَا . . .

« وَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا ، فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ ، تِسْعَةُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَبْقَ لَنَا إِلَّا يَوْمَانِ ، ثُمَّ نَطِيرُ إِلَى حَيْثُ نَعِيشُ طُولَ ٱلْعَامِ . . . يَجِبُ أَنْ تَذْهَبِي إِلَّا يَوْمَانِ ، ثُمَّ نَطِيرُ إِلَى حَيْثُ نَعِيشُ طُولَ ٱلْعَامِ . . . يَجِبُ أَنْ تَذْهَبِي مَعْنَا ، إِلَى مَا وَرَاءَ هٰذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ ، فِي هٰذَا ٱلْبَعْدِ ٱلْبَعْدِ أَلْكِيرٍ ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ ، فِي هٰذَا ٱلْبَعْدِ ٱلْبَعْدِ . . . وَلٰكِنْ كَيْفَ نَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِكِ مَعَنَا ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا

زَوْرَقُ وَلَا سَفِينَةً ؟ » . . .

وَسَهِرَ ٱلْأُمَرَاءُ وَأُخْتُهُمْ طُولَ ٱللَّيْلِ يَتَحَدَّثُونَ ، وَيُفَكِّرُونَ فِي طَرِيقَةٍ تَخَلُّصُهُمْ مِنْ سِحْرِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ ، وَتُعِيدُهُمْ إِلَى وَطَنِهِمْ . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ، تَحَوَّلَ ٱلْأُمَرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ مُتَوَحِّشَاتٍ، وَحَلَّقُوا فِي ٱلْهَوَاءِ، إِلَّا أَصْغَرَهُمْ، فَإِنَّهُ بَقِىَ بِجَانِبِ أُخْتِهِ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا، فَأَخَذَتْ هِيَ تُدَاعِبُ جَنَاحَيْهِ، وَٱلدُّمُوعُ تَتَسَاقَطُ مِنْ عَيْنَيْهَا... وَقُبَيْلَ ٱلْغُرُوبِ رَجَعَ ٱلْإِخْوَةُ ٱلْعَشَرَةُ ، وَأَحَاطُوا بِأَخْتِهِمْ وَأَخِيهِمُ ٱلصَّغِيرِ ، حَتَّى غَابَتِ ٱلشَّمْسُ تَمَامًا ، فَعَادُوا إِلَى هَيْئَتِهُمُ ٱلطَّبِيعِيَّةِ . . . وَقَالَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ: «غَدًا نُسَافِرُ ، وَلَنْ نَعُودَ إِلَى هٰذَا ٱلْمَكَانِ ، إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ؛ وَلَا نِحُبُّ أَنْ نَتْرُكُكِ وَحْدَكِ هُنَا . . . إِنَّ جَنَاحَتَى تَحْمِلَانِكِ فَوْقَ ٱلْغَابَةِ، وَإِنَّ أَجْنِحَتَنَا مُجْتَمِعَةً ، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْبُرَ بِكِ ٱلْبَحْرَ . . . فَمَا رَأَيُكِ ؟ » فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : « خُذُونِي مَعَكُمْ . أَنَا لَا أَطِيقُ ٱلْخِيَاةَ بَعِيدًا عَنْكُمْ ! »



قَضَى ٱلْإِخْوَةُ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ ، يَصْنَعُونَ شَبَكَةً مِنْ سِيقَانِ ٱلْخُيْزُرَانِ ، وَأَغْصَانِ ٱلصَّفْصَافِ ٱللَّيِّنَةِ . . . ثُمَّ نَامَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فَوْقَ ٱلشَّبَكَةِ . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَتَحَوَّلَ ٱلْأُمْرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ ، حَمَلُوا ٱلشَّبَكَة أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَتَحَوَّلَ ٱلْأُمْرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ ، حَمَلُوا ٱلشَّبَكَة بَمْنَاقِيرِهِمْ ، وَٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةُ فَوْقَهَا ، وَطَارُوا بَيْنَ ٱلسُّحُبِ . وَحَلَّقَ بِمَنَاقِيرِهِمْ ، وَٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةُ فَوْقَهَا ، وَطَارُوا بَيْنَ ٱلسُّحُبِ . وَحَلَّقَ الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْأَخُو ، بَيْنَ إِخْوَتِهَا طَائِرَةً فَوْقَ ٱلْبَحْرِ ، بَيْنَ إِخْوَتِهَا



الْبَجَعَاتِ الْلْتَوَحِّشَاتِ، وَوَجَدَتْ بِجَانِهَا - عَلَى الشَّبَكَةِ - غُصْنًا مَمْلُوءًا بِالتُفَّاحِ، وَشَاهَدَتْ أَخَاهَا الصَّغِيرَ، يُرَفْرِفُ فَوْقَهَا، وَ يَحْجُبُ عَنْ وَجْهِهَا بِالتُفَّاحِ، وَشَاهَدَتْ أَخَاهَا الصَّغِيرَ، يُرَفْرِفُ فَوْقَهَا، وَ يَحْجُبُ عَنْ وَجْهِهَا أَشِعَةَ الشَّمْسِ، فَتَبَسَّمَتْ لَهُ، وَكَأَنَّهَا فِي حُلْم جَمِيلٍ ١٠٠٠. وَارْتَفَعَتِ الْبَجَعَاتُ ارْتِفَاعًا عَظِيًا ، حَتَّى ظَهَرَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ وَارْتَفَعَتِ الْبَجَعَاتُ ارْتِفَاعًا عَظِيًا ، حَتَّى ظَهَرَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ الْكَبِيرَةُ، البَّي كَانَتْ تَشُقُّ الْبَعْرَ تَحْتُهُمْ ، كَأَنَّهَا عُصْفُورٌ صَغِيرٌ فَوْقَ اللهِ ١ السَّفِينَةُ الْكَبِيرَةُ، البَّي كَانَتْ تَشُقُّ الْبَعْرِ تَحْتُهُمْ ، كَأَنَّهَا عُصْفُورٌ صَغِيرٌ فَوْقَ اللهِ ١ الشَّغْرَةُ وَاللهِ ١ الشَّغْرَةُ وَاللهِ ١ الشَّغْرَةُ وَالسَّغْرَةُ وَاللهِ السَّغْرَةُ وَالسَّغْرَةُ وَاللهِ السَّغْرَةُ وَاللهِ السَّغْرَةُ وَالسَّغْرَةُ وَاللهُ وَالسَّغْرَةُ وَالسَّغْرَةُ وَالسَّغُورُ السَّغْرَةُ وَاللهُ وَالسَّغْرَةُ وَاللهُ وَالسَّغُورُ السَّغُورُ السَّغْرَةُ وَاللهُ وَالسَّغْرَةُ وَاللهُ وَالسَّغْرَةُ وَالسَّغُورُ السَّغُورُ السَّغُورُ السَّغُولُ السَّعْمَ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَالسَّغُورُ السَّغُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّغُورُ السَّعُورُ السَّغُورُ السَّعُورُ الْعُورُ السَّعُورُ السُّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السُّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُولُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السُّعُورُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُولُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُولُ السَّعُورُ السُّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ ال

ٱلصَّغِيرَةُ ٱلْوَحِيدَةُ ، ٱلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلْبَحْرِ . . . وَرَأَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِخْوَتَهَا يَهُزُّونَ أَجْنِحَتُهُمْ هَزَّا عَنِيفًا ، وَيَهْبِطُونَ مُسْرِعِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ ، يَهُزُّونَ أَجْنِحَتُهُمْ هَزَّا عَنِيفًا ، وَيَهْبِطُونَ مُسْرِعِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ ، يَهُزُّونَ أَجْدَتُ تَبُكِي ، وَتَلُومُ نَفْسَهَا ، لِأَنَهَا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَرْتَفِعُونَ . فَنَدِمَتْ ، وَأَخَذَتْ تَبْكِي ، وَتَلُومُ نَفْسَهَا ، لِأَنَهَا كَانَتِ ٱلسَّبَتِ فِي طَيرَانِ إِخْوَتِهَا طَيرَانًا بَطِيئًا . . .

يَا لَلْحَسْرَةِ! وَيَا لَلْمُصِيبَةِ! فَلَوْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ – وَهُمْ لَا يَزَالُونَ طَائِرِينَ – لَعَادُوا بَشَرًا ، وَلَسَقَطُوا جَمِيعًا فِي ٱلْبَحْرِ وَغَرِقُوا ١ وَفَجْأَةً ٱمْتَلَاَّتِ ٱلسَّمَاءُ بِٱلسُّحُبِ ٱلسُّودِ ، وَلَمَ ٱلْبَرْقُ ، وَعَصَفَتِ ٱلرِّيحُ عَصْفًا شَدِيدًا ، وَأَوْشَكَتِ ٱلشَّمْسُ أَنْ تَلْمِسَ ٱلْبَحْرَ. فَجَزِعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَٱضْطَرَبَتْ ، وَزَادَ بَكَاؤُهَا ، وَٱرْتَفَعَ دُعَاؤُهَا إِلَىٰ ٱللَّهِ . . . وَحِينًا ظَهَرَتِ ٱلصَّخْرَةُ ، كَانَ قُرْصُ ٱلشَّمْسِ قَدِ ٱخْتَفَى نِصْفُ هُ فِي ٱلْبَحْرِ ... وَعِنْدَمَا وَضَعَتِ ٱلْبَجَعَاتُ أَرْجُلَهَا عَلَى ٱلصَّخْرَةِ ، كَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْصَارَتْ كَنَجْمِ صَغِيرٍ . فَلَمَّا غَابَتْ ، وَٱنْطَفَأَ نُورُهَا، كَآخِرِ شَرَارَةٍ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَرِقُ ، رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةُ نَفْسَهَا وَاقِفَةً ، وَحَوْلَهَا إِخْوَتُهَا ،

كُلُّ مِنهُمْ يُمْسِكُ بِيدِ أَخِيهِ، وَٱلْأَمْوَاجُ تَلْطِمُ ٱلصَّخْرَةَ، وَتَعْلُو فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ، وَٱلْبَرْقُ يَلْمَعُ، وَٱلرَّعْدُ يُدَوِّي، وَٱلْمَطَرُ يَنْهَمِرُ غَزِيرًا. وَوُفِسِمِمْ، وَٱلْبَرْقُ يَلْمَعُ ، وَٱلرَّعْدُ يُدَوِّي ، وَٱلْمَطَرُ يَنْهَمِرُ غَزِيرًا. قَضَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَإِخْوَتُهَا ٱللَّيْلَ وَاقِفِينَ ، مُتَلَاصِقِينَ ، يَدْعُونَ ٱلله ، وَصَفَتِ ٱللَّيْلَ وَاقِفِينَ ، مُتَلَاصِقِينَ ، يَدْعُونَ ٱلله ، وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُنْقِذَهُمْ ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْعَاصِفَةِ ٱلْمُفَاجِئَةِ . وَعِنْدَ ٱلْفَجْرِ هَدَأَتِ ٱلرِّيحُ ، وَصَفَتِ ٱلسَّمَاءُ . . . ثُمَّ أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَطَارَتِ هَذَاتُ ، حَامِلَةً ٱلْأَمِيرَةَ فَوْقَ ٱلشَّبَكَةِ .

وَفِي أَثْنَاءِ طَيَرَانِهِمْ، شَاهَدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ جِبَالًا ثَلْجِيَّةً، كَأَنَّهَا سَاجِحَةُ فِي ٱلْفَضَاءِ، وَبَيْنَهَا قَصْرُ فَخْهُ، عَالٍ عُلُوَّ ٱلجِبْبَالِ نَفْسِهَا، حَوْلَهُ غَابَاتُ مِمْتَدَّةُ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُمْتَدَّةٌ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُمْتَدَّةٌ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا رُؤُوسَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا . . . وَمَا زَالُوا طَائِرِ بِنَ ، حَتَّى عَبَرُوا رُؤُوسَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا . . . وَمَا زَالُوا طَائِرِ بِنَ ، حَتَّى عَبَرُوا الْبَحْرَ ٱلْكَبِيرَ . وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، ٱلبَّحْرَ ٱلْكَبِيرَ . وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، أَلْبَعْرَ اللهُ أَخْضَرُ مَنْقُوشُ . فَيُولُونَ ؛ كَانَّهَا بِسَاطُ أَخْضَرُ مَنْقُوشُ . وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلَأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلَأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلُوا اعْشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّتِي تَمْلُوا اعْشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلَّذِي تَمْلَوُ الْمَامَ كُونِ الْمُنَاءَ ،

وَجَلَسُوا يَتَسَامَرُونَ سَاعَةً . ثُمَّ أَمْسَكَ ٱلْأَخُ ٱلصَّغِيرُ بِيَدِ أُخْتِهِ ، وَذَهَبَ مِهَا إِلَى ٱلطُجْرَةِ ٱلَّتِي أَعَدَّهَا لِنَوْمِهَا ، وَقَبَّلَهَا ، وَقَالَ لَهَا : « لِتَكُنْ أَعْلَمُكُ جَمِيلَةً مُبْهِجَةً ، يَا أُخْتِي ٱلْعَزِيزَةَ ! » ...

نَامَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَهِيَ تُفَكُّرُ فِي إِخْوَتِهَا ، فَرَأَتْ فِي نَوْمِهَا سَيِّدَةً جَمِيلَةً ، تَهْبِطُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، وَتَقْتَرِبُ مِنْهَا ، وَتَقُولُ لَهَا : « فِي ٱسْتِطَاعَتِكِ – أَيَّتُهَا ٱلْفَتَاةُ ٱلطَّاهِرَةُ – أَنْ تُخَلِّصِي إِخْوَتَكِ مِنْ سِحْرِهِمْ ، لَوْ تَشَجَّعْتِ ، وَثَابَرْتِ ، وَتَحَمَّلْتِ ٱلْأَوْجَاعَ وَٱلْآلَامَ . . . ٱنْظُرِي! إِنَّ حَوْلَ هٰذَا ٱلْكُوخِ، نَبَاتًا ذَا وَبَرٍ حَادٌّ، يَقْرُصُ مَنْ يَمَسُّهُ، وَلِهٰذَا يُسَمِّيهِ ٱلنَّاسُ ٱلْقُرَّاصَ . إِنَّهُ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّ أَجْوَدَهُ مَا يَنْبُتُ حَوْلَ ٱلْقُبُورِ . . . لَا تَنْمَنِي شَيْئًا مِمَّا أَقُولُ لَكِ ٱلْآنَ: ٱقْطِفِي لَهٰذَا ٱلْقُرَّاصَ . . . سَوْفَ تَمْتَلِئُ بَشَرَتُكِ بِٱلْقُرُوحِ ، كُلَّمَا لَمَسْتِهِ ؛ وَلَكِنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِي يُخَلِّصُ إِخْوَتَكِ . . . آغْزِلِي هٰذَا ٱلْقُرَّاصَ خُيُوطًا ، ثُمَّ أَصْنَعِي مِنْ خُيُوطِهِ، أَحَدَ عَشَرَ قَمِيصًا، بِأَكْمَام طَوِيلَةٍ، وَأَلْقِي هُذهِ



رِ مَ السَيدة الْمُعِيرَةُ فِي ٱلْبَسَاتِينِ ٱلْوَاسِعَةِ، ٱلَّتِي حَوْلَ ٱلْكُوخِ، فَرَأَتْ وَسَارَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلْبَسَاتِينِ ٱلْوَاسِعَةِ، ٱلَّتِي حَوْلَ ٱلْكُوخِ، فَرَأَتْ شُخِيرَاتِ قُرَّاصٍ، تُشْبِهُ مَا شَهِدَتْهُ فِي حُلْمِهَا، فَسَجَدَتْ شُكْرًا لِللهِ وَهُمَّ أَخَذَتْ تَجْمَعُ ٱلشُّجِيْرَاتِ ٱلْمُحْرِقَةَ ، مُتَحَمِّلَةً ٱلْأَلَمَ ٱلشَّدِيدَ، رَغْبَةً ثُمَّ أَخَذَتْ تَجْمَعُ ٱلشَّجِيْرَاتِ آلْمُحْرِقَة ، مُتَحَمِّلَة ٱلْأَلَمَ ٱلشَّدِيدَ، رَغْبَةً فِي خَلَاصِ إِخْوَتِهَا ٱلْأَعِزَاءِ ، ثُمَّ سَحَقَتْ سِيقَانَ ٱلشَّجَيْرَاتِ ، بِرِجْلَيْهَا فِي خَلَاصِ إِخْوَتِهَا ٱلْأَعْرَاءِ ، ثُمَّ سَحَقَتْ سِيقَانَ ٱلشَّجَيْرَاتِ ، بِرِجْلَيْهَا أَلْعَارِيَتِيْنِ، وَكُوّنَتْ مِنْهَا خُيُوطًا خُضْرًا ، وَبَدَأَتْ تَنْسِحُ ٱلْقُمْصَانَ ...

وَلَمَّا عَادَ إِخْوَتُهَا ، عِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ، أَفْزَعَهُمْ أَنْ رَأَوْا أُخْتَهُمْ صَامِتَةً لَا تَتَكَلَّمُ . وَظَنُّوا أَنَّ هٰذَا سِحْرُ جَدِيدُ ، مِنْ عَمَلِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ ، فَحَزِنُوا حُزْنًا شَدِيدًا ، وَلَكِنَهَا أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ بِرَأْسِهَا ، وَأَرْبُهُمْ مَا تَنْسِحُ بِيَدَيْهَا ، فَفَهِمُوا أَنَّهَا قَدْ نَذَرَتِ ٱلصَّمْتَ .

أَمَّا ٱلْأَخُ ٱلصَّغِيرُ، فَارْتَمَى عَلَى أُخْتِهِ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُهَا، وَيَبْكِي، فَكَانَتْ دُمُوعُهُ، إِذَا سَالَتْ عَلَى قُرُوحِهَا، شَفَتْهَا وَأَزَالَتْ أَثَرَهَا! وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَيْنَهَا كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَمَامَ ٱلْكُوخِ، جَالِسَةً تَنْسِجُ كَعَادَتِهَا، إِذْ سَمِعَتْ صَوْتَ بُوقٍ يُدَوِّي فِي ٱلْغَابَةِ، فَارْتَاعَتْ، وَمَلَا أَكُوفِ تَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَمَلَلًا أَكُوفُ قَلْبَهَا . . . وَأَخَذَ صَوْتُ ٱلبُوقِ يَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَعْرَبُ مَعَهُ نَبُاحُ كِلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ، وَخَزَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ عَلَيْهِ.

وَفَجْأَةً ظَهَرَ كَلْبٌ كِبِيرٌ، مِنْ كِلَابِ ٱلصَّيْدِ، وَتَبِعَهُ ثَانٍ وَثَالِثُ وَرَابِعٌ. وَفَجْأَةً ظَهَرَ كَلْبُ كِبِيرٌ، مِنْ كِلَابِ ٱلصَّيْدِ، وَتَبِعَهُ ثَانٍ وَثَالِثُ وَرَابِعٌ. وَأَخَاطَتِ ٱلْكِلَابُ بِٱلْأَمِيرَةِ، وَأَخَذَتْ تَنْبَحُ، وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ، وَصَلَ





هَزَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ رَأْسَهَا ، وَلَمْ تَنْطِقْ ، فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : «تَكَلَّمِي ! . . . كَيْفَ تَعِيشِينَ هُنَا ؟ وَمَعَ مَنْ تَعِيشِينَ ؟ » فَظَلَّتْ صَامِتَةً ، فَعَادَ ٱلْمَلِكُ يَقُولُ : «لَا يَلِيقُ بِفَتَاةٍ جَمِيلَةٍ مَثْلِكِ ، أَنْ تَعِيشَ فِي هٰذَا ٱلْكُوخِ . . . يَقُولُ : «لَا يَلِيقُ بِفَتَاةٍ جَمِيلَةٍ مَثْلِكِ ، أَنْ تَعِيشَ فِي هٰذَا ٱلْكُوخِ . . . تَعَالَيْ مَعِي . . . لَوْ ظَهْرَ أَنَّكِ طَيِّبَةُ ، مِثْلَمَا أَنْتِ جَمِيلَةُ ، فَإِنِّي أَسْكِنُكِ تَعَالَيْ مَعِي . . . لَوْ ظَهْرَ أَنَّكِ طَيِّبَةُ ، مِثْلَمَا أَنْتِ جَمِيلَةُ ، فَإِنِّي أَسْكِنكِ أَفْخَمَ قَصْرٍ ، وَأُلْبِسُكِ ٱلحُرِيرَ وَٱلْمُخْمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، أَفْخَمَ قَصْرٍ ، وَٱلْبِسُكِ ٱلْحُرِيرَ وَٱلْمُخْمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْمُعْمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْجُواهِرِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْجُواهِرِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مَن أَلذَهُ مِنْ وَالْمُؤْمَ أَلَوْمُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْفَيْعَا أَوْمَ الْمَاكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَمْ الْمَاعُ عَلَى مَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَدَ هَبِ وَالْمُؤْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمَاعُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُ الْمُؤْمَ الْمَاعُ الْمُعْمِلَ اللَّهُ الْمَاعِ اللْعُلْمَاطِ ، فَحَمَلَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةً اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُ الْمَاعِلَى اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَى اللْمُؤْمِلُولُ الْمِلْمُ الْمُعُمِلَ اللَّهُ الْمَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعُمِلُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعْمَلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ا



ٱلْأَمِيرَةَ ، وَهِيَ تَبْكِي وَتَتَلَوَّى ، وَأَرْكَبَهَا وَرَاءَ ٱلْمَلَكِ... وَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِئِ، أَخَذَتِ ٱلْوَصِيفَاتُ يُزَيِّنَّ ٱلْأَمِيرَةَ. وَ يُلْبِسْنَهَا ثِيَابًا مَلَكِيَّةً فَاخِرَةً ، وَيُجَدُّ شَعْرَهَا بِٱلْجَوَاهِر ... وَقَدْ وَضَعْنَ فِي يَدَيْهَا قُفَّازَيْنِ رَقِيقَيْنِ نَاعِمَيْنِ، حَتَّى لَا تَظْهَرَ ٱلْقُرُوحُ ٱلَّتِي فِيهِمَا ... وَبَدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلثِّيَابِ ٱلْحَرِيرِيَّةِ وَٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ، ُ أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلدُّنْيَا . وَأَعْجِبَ كُلُّ مَنْ فِي ٱلْقَصْرِ ، بِجَمَالِهَا وَكَمَالِهَا ، وَكَانُوا جَمِيعًا يَنْحَنُونَ أَمَامَهَا ، وَيَتَمَنَّوْنَ لَوْ أَنَّهَا تَنْطِقُ وَتَكُلِّمُهُمْ ... أَمَّا ٱلْمَلِكُ فَقَدِ ٱمْتَلَا قَلْبُهُ بِحُبِّهَا ، وَأَحَسَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْبُعْدَ عَنْهَا. وَكَانَ شَابًّا فَتِيًّا، لَمْ يَتَزَوَّجْ، فَٱخْتَارَهَا زَوْجَةً لَهُ،وَشِرِ يَكُةً لِحَيَا تِهِ، فَعَمَّتِ ٱلْأَفْرَاحُ ٱلْبِلَادَ، وَأَقِيمَتِ ٱلزِّينَاتُ، وَصَدَحَتِ ٱلْمُوسِيقَى، وَغَنَّتِ ٱلْمُغَنِّيَاتُ، وَرَقَصَتِ ٱلرَّاقِصَاتُ، وَوُزِّعَتْ عَلَى ٱلْفُقَرَاءِ ٱلْمَلَابِسُ وَٱلْهِبَاتُ. وَأَصْبَحَتِ ٱبْنَةُ ٱلْغَابَةِ مَلِكَةَ ٱلْبِلَادِ ، وَلَكِنَّهَا ظَلَّتْ صَامِتَةً ، لَا تَنْطِقُ وَلَا تَتَبَتَّمُ، وَلَا يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهَا غَيْرُ ٱلْحُزْنِ .

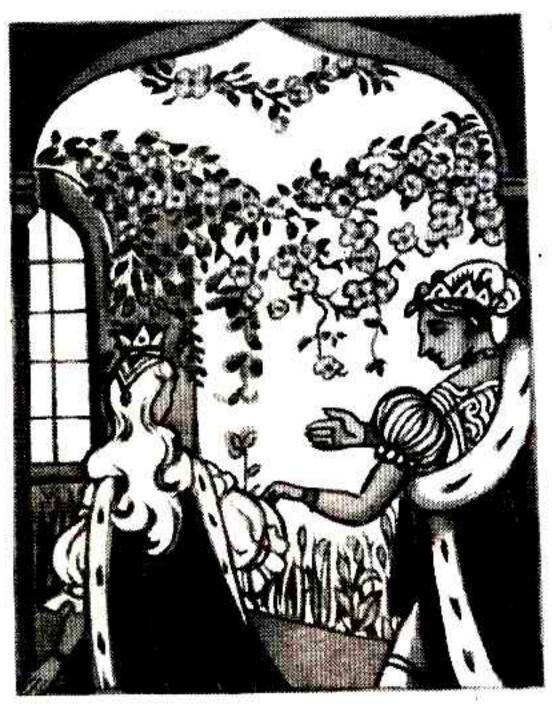

وَبَعْدَ أَنِ انتَهَى الْحَفْلُ، سَارَ الْمُلِكُ وَعَرُوسُهُ ، حَتَّى وَصَلَا الْمَلِكُ وَعَرُوسُهُ ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى إِحْدَى الْعُرَفِ، فَفَتَحَهَا، وَقَالَ لِهَا: « هٰذِهِ حُجْرَتُكِ الْخَاصَّةُ ! » لَهَا: « هٰذِهِ حُجْرَتُكِ الْخَاصَّةُ ! » وَأَدَارَتِ الْمُلِكَةُ نَظَرَهَا فِي الْعُرْهَا فِي الْعُرْهَا فِي الْعُرْهَا فِي الْعُرْهَا فِي الْعُرْهَا فَي الْمُلِكَةُ نَظَرَهَا فِي الْعُرْهَا مَفْرُوشَةً بِيسَاطٍ الْعُرْفَةِ ، فَرَأَتُهَا مَفْرُوشَةً بِيسَاطٍ ثَمِينٍ أَخْضَرَ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ اللَّهُ فَكُونُ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ اللَّهُ مَنْ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ اللَّهُ مَنْ مَنْقُوشٍ ، يُشْبِهُ

الْعُشْبَ وَالزَّهْرَ ، الَّذِي حَوْلَ كُوخِ إِخْوَتِهَا . وَشَاهَدَتْ عَلَى الْبِسَاطِ حُرْمَةً خُيُوطِ الْقُرَّاصِ ، وَالْقُمْصَانَ الِّتِي نَسَجَتْهَا ، فَالْخُمَرَّ خَدَّاهَا ، وَمَالَتْ عَلَى يَدِ الْمُلِكِ وَقَبَّلَتُهَا ، دُونَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَلَكِنَّ نَظَرَاتِهَا وَمَالَتْ عَلَى يَدِ الْمُلِكِ وَقَبَّلَتُهَا ، دُونَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَلَكِنَّ نَظَرَاتِهَا كَانَتْ تَنْطِقُ بِحَنَانٍ عَمِيقٍ ، وَحُبِّ شَدِيدٍ ...

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِعَرُوسِهِ: «سَتَجِدِينَ هُنَاكُلَّ مَا يُحِبِّينَ ، وَسَتَعِيثِينَ أَسُعَيثِينَ أَسُعَد خَيَاةٍ . . . وَلَقَدْ أَمَرْتُ بِإِحْضَارِ هٰذِهِ ٱلنُحُزْمَةِ ، وَتِلْكَ ٱلْقُمْصَانِ ،

لِأَنِّي رَأَيْتُكِ تَحْرِصِينَ عَلَيْهَا ... » فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ بِعَيْنَيْنِ بَاكِيَتَيْنِ ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ، لِأَنَّ أَيَّ كَلِمَةٍ تَقُولُهَا ثُهْلِكُ إِخْوَتْهَا!

وَكُلَّمَا مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، آزْدَادَتْ حُبَّا لِلْمَلِكِ، وَٱزْدَادَ ٱلْمَلِكُ حُبَّا لَهَا، وَصُلَّمَا مَرَّتِ ٱلْأَيْكُ حُبَّا لَهُا، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. فَقَدْ كَانَتْ تَفْعَلُ كُلَّ مَا تَسْتَطِيعُ لِتُسْعِدَهُ، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. فَقَدْ كَانَتْ يَعْمَلُ مَا تَسْتَطِيعُ لِتُسْعِدَهُ، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. أَمَّا حَدِيثُهَا مَعَهُ، وَمَعَ ٱلْوصِيفَاتِ وَٱلْخَدَمِ، فَكَانَ بِحَرَكَاتِ يَدَيْهَا، وَإِشَارَاتِ عَيْنَيْهَا. وَإِشَارَاتِ عَيْنَيْهَا.

وَفِي سُكُونِ ٱللَّيْلِ ، كَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى حُجْرَتِهَا ٱلْخَاصَّةِ ، وَتَبِيتُ سَاهِرَةً إِلَى الْطَقِبَاحِ تَنْسِجُ ، حَتَّى أَتَمَّتْ سِتَّةً قُمْصَانٍ ، وَبَدَأَتْ تَنْسِجُ سَاهِرَةً إِلَى الطَّهِبَاحِ تَنْسِجُ ، حَتَّى أَتَمَّتْ سِتَّةً قُمْصَانٍ ، وَبَدَأَتْ تَنْسِجُ السَّابِعَ ... ثُمَّ ٱنْتَهَى ٱلْخَيْطُ ! فَمَاذَا تَفْعَلُ ، وَٱلْقُرَّاصُ ٱلْجَيِّدُ لَا يَنْبُتُ السَّابِعَ ... ثُمَّ ٱنْتَهَى ٱلْخَيْطُ ! فَمَاذَا تَفْعَلُ ، وَٱلْقُرَّاصُ ٱلْجَيِّدُ لَا يَنْبُتُ إِلَّا حَوْلَ ٱلْمَقَابِرِ ، وَمِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ تَقْطِفَهُ بِنَفْسِهَا ؟ . . .

قَطَعَتِ ٱلدَّهَالِيزَ ٱلطَّوِيلَةَ، وَسَارَتْ فِي ٱلْحَدِيقَةِ، تَحْتَ ضَوْءِ ٱلْقَمَرِ، وَهُ وَالْقَمَرِ، وَهُ وَالْقَمَرِ، وَهُ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَهِي تَرْجُفُ، كَنَ يُقْدِمُ عَلَى خَطِيئَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى ٱلشَّوَارِعِ وَهِي تَرْجُفُ، كَنْ يُقْدِمُ عَلَى خَطِيئَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى ٱلشَّوَارِعِ الْخَالِيَةِ ٱلْمُوحِشَةِ، وَأَخَذَتْ نَمْشِي، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْقُبُورِ... وَهُنَاكَ الْخَالِيَةِ ٱلْمُوحِشَةِ، وَأَخَذَتْ نَمْشِي، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْقُبُورِ... وَهُنَاكَ



رَأْتُ جَمَاعَةً مِنَ السَّاحِرَاتِ ، تَمْشِي بَيْنَ الْمَدَا فِن ، فَلَمَّا مَرَّتُ بِهِنِ لَمْ تَخَفْ مِنْ شَكْلِهِنَّ الْمُخِيفِ وَنَظَرَاتِهِنَّ الْقَاسِيَةِ ، مَرَّتُ بِهِنِ لَمْ تَخَفْ مِنْ شَكْلِهِنَّ الْمُخِيفِ وَنَظَرَاتِهِنَّ الْقَاسِيَةِ ، وَلاَرَدَّتُ عَلَى أَسْئِلَتِهِنَّ الْكَثِيرَةِ ، بَلْ أَخَذَتُ تَسِيرُ بَيْنَهُنَّ صَامِيَةٌ ، وَمَضَتُ تَقُطِفُ الْقُرَّاصَ الْمُحْرِق ... وَمَضَتْ تَقُطِفُ الْقُرَّاصَ الْمُحْرِق ... وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُغَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَلَيْ اللَّا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، الْنَسْعَاتِ ، الْعُنْقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، اَعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، اَعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، اَعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، اَعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ

ٱلْجَمِيلَةَ ، ٱلِّتِي صَارَتْ مَلِكَةَ ٱلْبِلَادِ ، لَيْسَتْ إِلَّا سَاحِرَةً ، خَدَعَتِ ٱلْجَلِكَ ، وَخَدَعَتِ ٱلشَّعْبَ جَمِيعَهُ .

وَأَسْرَعَ هٰذَا الْضَّارِطُ إِلَى الْمَلِكِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ زَوْجَتَهُ سَاحِرَةٌ ، 
تَذْهَبُ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَقَادِرِ، وَتَجْمَعُ الْأَعْشَابَ الَّتِي تَنْبُتُ 
حَوْلَهَا افَحَزِنَ الْمَلِكُ، وَسَقَطَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ، وَمَزَّقَ الْغَمُّ 
عَوْلَهَا افْحَزِنَ الْمَلِكُ، وَسَقَطَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ، وَمَزَّقَ الْغَمُّ 
قَلْبَهُ، وَقَضَى لَيَالِي كَثِيرَةً لَا يَذُوقُ فِيهَا ٱلنَّوْمَ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ، 
قَلْبَهُ، وَقَضَى لَيَالِي كَثِيرَةً لَا يَذُوقُ فِيهَا ٱلنَّوْمَ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ، 
بِدُونِ أَنْ تَشْعُرَ، وَيَتْبِعُهَا كُلَّمَا ذَهَبَتْ إِلَى ٱلْغُرْفَةِ ٱلصَّغِيرَةِ.

كَانَ وَجْهُ ٱلْمَلِكِ يَكْمَدُ ، وَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَلَاحَظَتِ الْمَلِكَةُ ٱلْمِسْكِينَةُ هٰذَا ٱلتَّغَيِّرُ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَعْرِفْ لَهُ سَبَبًا ، فَزَادَتْ هُمُومُهَا وَأَخْزَانُهَا ، وَأَخَذَتْ دُمُوعُهَا تَتَسَاقَطُ عَلَى ٱلْمُخْمَلِ وَٱلْحَرِيرِ ، هُمُومُهَا وَأَخْزَانُهَا ، وَأَخَذَتْ دُمُوعُهَا تَتَسَاقَطُ عَلَى ٱلْمُخْمَلِ وَٱلْحَرِيرِ ، كَالْأَلْمَاسِ ٱلْبَرَّاقِ ! وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْقِدْ شَجَاعَتَهَا وَصَبْرَهَا ، بَلْ وَاصَلَتْ عَمَلَهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدُ ... وَٱنتُهَى ٱلْخَيْطُ ! عَمَلَهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا قَمِيصُ وَاحِدُ ... وَٱنتُهَى ٱلْخَيْطُ ! وَوَجَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا مُضْطَرَّةً ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى وَوَجَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا مُضْطَرَّةً ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى وَالْكَ

الْمَقَابِرِ، لِتَقْطِفَ الْقُرَّاصَ. وَكَانَتْ ضَيِّقَةَ الصَّدْرِ بِوَحْشَةِ الْقُبُورِ، وَالْمَقَابِرِ السَّاحِرَاتِ ذَوَاتِ الْوُجُوهِ الْقَبِيحَةِ ، وَلٰكِنَّهَا كَانَتْ قَوِيَّةَ وَبِمَنْظِرِ السَّاحِرَاتِ ذَوَاتِ الْوُجُوهِ الْقَبِيحَةِ ، وَلٰكِنَّهَا كَانَتْ قَوِيَّةَ الْإِرَادَةِ ، عَظِيمَةَ النَّقَةِ بِاللهِ ، شَدِيدَةَ الرَّغْبَة فِي خَلاصِ إِخْوَتِهَا ، مَهْمَا تَحَمَّلَتْ مِنْ آلَامٍ . . . .

فَلَمَّا ٱنْتَصَفَ ٱللَّيْلُ، خَرَجَتْ مِنَ ٱلْقَصْرِ. وَفِي هٰذِهِ ٱلْرَّةِ تَبِعَهَا الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ ٱلظَّابِطُ ٱلَّذِي رَآهَا فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلسَّابِقَةِ، الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ ٱلظَّابِطُ ٱلَّذِي رَآهَا فِي ٱلْمَرَّةِ ٱلسَّابِقَةِ، فَشَاهَدَاهَا تَسِيرُ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ، وَلَمَحَا ٱلسَّاحِرَاتِ ٱلْبَشِعَاتِ، فَتَرَاجَعَ فَشَاهَدَاهَا تَسِيرُ بَيْنَ ٱلْقُبُورِ، وَلَمَحَا ٱلسَّاحِرَاتِ ٱلْبَشِعَاتِ، فَتَرَاجَعَ ٱلْمَلِكُ مُشْمَئِزًا، وَقَالَ: « فَلْيُحَارِهُهَا ٱلشَّعْبُ! ....

وَقُبِضَ عَلَى ٱلْمِسْكِينَةِ ، وَأَلْقِيَتْ فِي سِجْنِ مُظْلِمٍ مُجِيْفٍ ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ صَغِيرَةٌ ، ذَاتُ قُضْبَانٍ مِنْ حَدِيدٍ ، فَأَخَذَتْ تُصَلِّي ، وَتَنَوَسَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يُنَجِّيهَا ، وَيُظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَنْهِ وَتَنَوَسَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يُنَجِّيهَا ، وَيُظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَبَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي ، إِذْ وَقَفَتْ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ بَجَعَةٌ صَغِيرَةٌ ، وَأَخَذَتْ ثَرُفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ... إِنَّهُ أَخُوهَا وَأَخَذَتُ ثَرُفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ... إِنَّهُ أَخُوهَا

ٱلصَّغِيرُ . لَا شَكَّ أَنَّ إِخْوَتَهَا لَيْسُوا بَعِيدِينَ عَنْهَا . فَيَا لَلْفَرَجِ ا وَفَجْأَةً مَلَاً ٱلنُّورُ ٱلخُجْرَةَ ، وَوَقَفَ بُلْبُلُ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ ، وَأَخَذَ يُغَنَّى ، بِصَوْتِهِ ٱلجُمِيلِ ٱلخُنُونِ ، وَٱمْتَلَاتِ ٱلخُجْرَةُ بِفِئْرَانٍ بِيضٍ صِغَادٍ ، كَانَتْ تَتَحَرَّكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَتَجُرُ ٱلْقُرَّاصَ وَٱلْقُمْصَانَ ، وَتَضَعُهَا عِنْدَ قَدَمَيْهَا ... حَمْدًا لَكَ يَارَبِّ وَشَكُرُ اللهِ

وَقَضَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ سَاهِرَةً ، تَنْسِجُ ٱلْقَمِيصَ ٱلْأَخِيرَ الْمَلَكِيِّ ، أَحَدَ عَشَرَ وَقُفَ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ ، أَحَدَ عَشَرَ فَقَيْلُ شُرُوقِ ٱلشَّمْسِ ، وقَفَ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ ، أَحَدَ عَشَرَ فَتَى شَرِيفًا ، وَطَلَبُوا أَنْ يُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمُ ٱلْخُرَّاسُ : « إِنَّ ٱلْوَقْتَ لَيْلُ ، وَمِنَ ٱلْمُحَالِ أَنْ تُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْآنَ » . فَأَخَذَ ٱلْفِتْيَانُ يَرْجُونَ لَيْلُ اللَّذَ » . فَأَخَذَ ٱلْفِتْيَانُ يَرْجُونَ الْمُواتِ اللَّمْ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهُ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْفُولَ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللِمُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الل



فَلَمْ تَنْظِقْ بِكُلِمَةٍ ، بَلْ هَزَّتْ رَأْسَهَا ، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِمْ ، كَأَنَّهَا تَقُولُ لَهُمْ : لَا تُلِحُّوا مِنِي سُؤَالِي ، فَلَنْ أَتَكَلَّمَ . فَلَمَّا أَخْبَرُوهَا أَنَّ ٱلشَّعْبَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهَا بِٱلْمَوْتِ حَرْقًا ، وَأَنَّهَا – إِنْ لَمْ تُدَافِعْ عَنْ نَفْسِهَا – يُحْرَقُ عِنْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَتَحَتْ فَمَهَا ، وَأَوْشَكَتْ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، لَكِنَّهَا تَذَكَّرَتْ أَنَّ إِخْوَتُهَا يَهْلِكُونَ لَوْ نَطَقَتْ، وَأَنَّ عَذَابَهَا ٱلْأَلِيمَ، وَدُمُوعَهَا ٱلْغَزيرَةَ ، وَسَهَرَهَا ٱلطُّويلَ ، يَضِيعُ كُلُّهُ بِلَا فَائْدَةٍ ، فَلَزِمَتِ ٱلسُّكُوتَ . وَعِنْدَ ٱلظُّهْرِ أُخْرِجَتْ مِنَ ٱلسِّجْنِ ، وَأَرْكِبَتْ عَرَبَةً حَقِيرَةً يَجُرُّهَا حِصَانٌ هَزِيلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتُرُ جِسْمَهَا غَيْرُ قَوِيصٍ خَشِن . وَكَانَ شَعْرُهَا ٱلذَّهَبِيُّ يَتَدَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا ، وَكَانَ وَجْهُهَا أَصْفَرَ ، كَصُفْرَةِ ٱلْأَمْوَاتِ ، وَشَفَتَاهَا تَرْتَجِفَانِ ، كَأَنَّهَا تَدْعُو ٱللَّهَ هَمْسًا . أَمَّا أَصَابِعُهَا فَكَانَتْ تَنْسِجُ ٱلْخِيُوطَ ٱلْخُضْرَ ...

لَقَدُ كَانَتِ ٱلْقُمْصَانُ ٱلْعَشَرَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهَا ، وَٱلْقَمِيصُ ٱلْخَادِي عَشَرَ بَيْنَ يَدَيْهَا . وَكَانَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلْحَقِيرَةُ ، تَسِيرُ بِهَا بَطِيئَةً ، بَيْنَ مُجمُوعِ

ٱلشَّعْبِ ، ٱلَّتِي تَسْخَرُ مِنْهَا وَتَلْعَنْهَا ؛ فَهٰذَا يَقُولُ : « ٱنْظُرُواكَيْفَ تُزَمْزِمُ ٱلسَّاحِرَةُ ! » ، فَيَرُدُّ عَلَيْثِهِ آخَرُ بِجَانِبِهِ : « تَأَمَّلُوا مَا تَصْنَعُهُ بِيَدَيْهَا !»، فَيَصِيحُ ثَالِثُ : « إِنَّهَا لَا ثُرِيدُ أَنْ تَثْرُكَ سِحْرَهَا كَخَطَّةً »، ثُمَّ يَعْلُو صَوْتٌ رَابِعٌ قَائِلًا: « لِنَنْزِعْ مِنْهَا هٰذَا ٱلنَّسِيجَ... لِنُمَرِّقُهُ قِطَعًا! » وَثَارَتِ ٱلْجُمُوعُ ٱلْمُحْتَشِدَةُ ، وَهَمَّتْ بِٱلْهُجُومِ عَلَى ٱلْبَرِيتَةِ ، وَلَكِنْ ظَهِرَتْ فِي ٱلْجَوِّ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً بَيْضَاءَ ، حَلَّقَتْ فَوْقَ ٱلْعَرَبَةِ ، ثُمَّ حَطَّتْ عَلَى جَوَانِبهَا ، وَأَخَذَتْ تَهُزُّ أَجْنِحَتَهَا هَزًّا عَنِيفًا مُتَوَاصِلًا ، فَتَرَاجَعَتِ ٱلْجُمُوعُ مَذْعُورَةً ، وَأَخَذَتْ تَصِيحُ : « هٰذَا إِعْلَانُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ! لَعَلَّهَا بَرِيثَةٌ! » ...

وَفِي وَسَطِ ٱلْمَيْدَانِ ، وَعِنْدَمَا حَاوَلَ ٱلْحَادِسُ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى يَدِ ٱلْمَلِكَةِ ، لِيُنْزِلَهَا مِنَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَيُقَيِّدَهَا ، أَلْقَتْ هِيَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ يَدِ ٱلْمَلِكَةِ ، لِيُنْزِلَهَا مِنَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَيُقَيِّدَهَا ، أَلْقَتْ هِيَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، قَمِيطًا عَلَى ٱلْبَجَعَاتِ ، فَتَحَوَّلَتْ فِي ٱلْحُالِ ، إِلَى أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، قَمِيطًا عَلَى ٱلْبَجَعَاتِ ، فَتَحَوَّلَتْ فِي ٱلْحُالِ ، إِلَى أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، عَلَى رُونُوسِهِمْ تِيجَانٌ مِنْ ذَهَبٍ ، إِلاَّ ٱلأَخَ الصَّغِيرَ، فَقَدْ لَقِي آحَدُ عَلَى رُونُوسِهِمْ تِيجَانٌ مِنْ ذَهَبٍ ، إِلاَّ ٱلأَخَ الصَّغِيرَ، فَقَدْ لَقِي ٱحَدُ

جَنَاحَيْهِ ، لِأَنَّ قَمِيصَهُ كَانَ نَاقِصًا كُمًّا !

وَهَاجَ ٱلشَّعْبُ، وَعَلَا صِيَاحُهُ، وَآمَنَ بِبَرَاءَةِ مَلِكَتِهِ، فَأَخَذَ يَهْتِفُ بِحَيَاتِهَا. وَنَهَضَ ٱلْمَلِكُ مِنْ كُرْسِيِّهِ، وَقَصَدَ إِلَى حَيْثُ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ بِحَيَاتِهَا. وَنَهَضَ ٱلْعَلِكُ مِنْ كُرْسِيِّهِ، وَقَصَدَ إِلَى حَيْثُ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَاقِفَةً إِلَى حَيْثُ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَاقِفَةً إِلَى اللَّهُ وَاقْفَةً إِلَى اللَّهُ وَاقْفَةً إِلَى اللَّهُ وَاقْفَةً إِلَى اللَّهُ وَاقْفَةً إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاقْفَا إِخْوَتُهَا ...

وَفِي هٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ حَدَثَتْ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى ، فَقَدْ تَحَوَّلَتْ أَعْوَادُ الْحَطَبِ ، ٱلَّتِي كَانَتْ مُجَهَّزَةً لِإِحْرَاقِ ٱلْمَلِكَةِ ، إِلَى أَشْجَارٍ مُورِقَةٍ ، الْحَطَبِ ، ٱلَّتِي كَانَتْ مُجَهَّزَةً لِإِحْرَاقِ ٱلْمَلِكَةِ ، إِلَى أَشْجَارٍ مُورِقَةٍ ، مُمْتَلِئَةٍ بِٱلْوُرُودِ ، وَصَارَ مَيْدَانُ ٱلتَّعْذِيبِ بُسْتَانًا ، كُلُّهُ وَرْدُ أَحْمَرُ ، مُمْتَلِئَةٍ بِٱلْوُرُودِ ، وَصَارَ مَيْدَانُ ٱلتَّعْذِيبِ بُسْتَانًا ، كُلُّهُ وَرْدُ أَحْمَرُ ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَرْدَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْضَاءُ ، تَلْمَعُ كَالنَّجْمِ !

قَطَفَ ٱلْمَلِكُ ٱلوَرْدَةَ ٱلْبَيْضَاءَ، وَسَارَ نَعُو ٱلْمَلِكَةِ، وَوَضَعَ ٱلْوَرْدَةَ عَلَى صَدْرِهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ ، وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا عَلَامَاتُ ٱلسَّعَادَةِ عَلَى صَدْرِهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ ، وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا عَلَامَاتُ ٱلسَّعَادَةِ وَٱللَّهَ مَوْلَايَ ! » وَٱلسَّلَامِ، وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَقَالَتْ : « أَشَكُولُكَ يَا مَوْلَايَ ! » وَٱلسَّلَامِ، وَتَكَلَّمَ وَقَالَتْ : « أَشَكُولُكَ يَا مَوْلَايَ ! » وَٱلسَّلَامِ وَتَكَلَّمَ وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَرْسَاءُ ، وَلَمْ فَوَلَمْ اللَّهُ الْمَلِكُ ، حِينَ سَمِعَهَا تَتَكَلَّمُ ، وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَرْسَاءُ ، وَلَمْ فَكُولُ يَعْتَقِدُ أَنَهَا خَرْسَاءُ ، وَلَمْ يَعْدِر مَاذَا يَفْعَلُ ، فَأَخَذَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَيُحَمْلِقُ فِي وَجْهِ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَلُ ، فَأَخَذَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَيُحَمْلِقُ فِي وَجْهِ

ٱلْمَلِكُةِ حِينًا، وَفِي وُجُوهِ إِخْوَتِهَا حِينًا آخَرَ. فَٱقْتَرَبَ مِنْهُ أَكْبَرُ ٱلْأُمَرَاءِ، وَٱنْحُنَى أَمَامَهُ، وَحَيْثَاهُ فِي أَدَبٍ وَٱحْتِرَامٍ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقِصَّةَ بِٱخْتِصَارٍ...

وَ بَيْنَمَا ٱلشُّعْبُ ذَاهِلٌ ، مَأْخُوذٌ بِمَا حَـدَثَ أَمَامَهُ مِنْ عَجَائِبَ ، إِذَا بِهِ يَرَى عَجِيبَةً أُخْرَى : فَقَدْ تَحَوَّلَتْ عَرَبَهُ ٱلسِّجْنِ ٱلْحِقِيرَةُ ، إِلَى عَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ فَخْمَةٍ كَبِيرَةٍ ؛ فَجَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ فِي ٱلْوَسَطِ، وَعَنْ يَمِينِهَا ٱلْمَلِكُ، وَعَنْ يَسَارِهَا أَخُوهَا ٱلصَّغِيرُ ، ذُو ٱلْجَنَاحِ ؛ وَأَحَاطَ بِهِمْ سَاءُوُ ٱلْإِخْوَةِ. ثُمَّ عَادَ ٱلجُمِيعُ إِلَى قَصْرِ ٱلْمَلكِ، فِي مَوْكِ لَمْ تَرَ ٱلْعُيُونُ مِثْلَهُ! وَمَكَثَ ٱلْأُمَرَاءُ فِي ضِيَافَةِ ٱلْمَلِكِ، وَأُخْتِهِمُ ٱلْمَلِكَةِ، أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ سَافَرُوا إِلَى مَمْلَكُهِ أَبِيهِمْ ... وَلَمَّا رَآهُمُ ٱلشَّعْبُ يَدْخُلُونَ ٱلْعَاصِمَةَ ، أَخَذَ يَتَجَمَّعَ حَوْلَهُمْ ، وَيَهْتِفُ بِحَيَاتِهِمْ ، وَيُظْهِرُ سُرُورَهُ بِعَوْدَتِهِمْ ... وَخَرَجَ ٱلنَّاسُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَحَوَانِيتِهِمْ ، يَسْتَقْبِلُونَهُمْ ﴿ بِٱلْهُتَافِ وَٱلتَّصْفِيقِ ، وَٱلطَّبُولِ وَٱلْمَزَامِيرِ ؛ وَحَمَلُوهُمْ عَلَى ٱلْأَعْنَاقِ ،

وَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ.

وَدَخَلُوا عَلَى أَبِيهِمْ ، فَرَأُوهُ فِي فِرَاشِهِ ، شَيْخًا كَبِيرًا مَرِيضًا ، لَا يَسْتَطِيعُ ٱلحُرَكَةَ ، فَأَحَاطُوا بِهِ ، وَٱلْتَفُّوا حَوْلَ سَرِيرِهِ ، وَقَصُّوا عَلَيْهِ مَا جَرَى لَهُمْ ، وَحَكُوا لَهُ قِصَّةً أُخْتِهِمْ ، وَكَيْفَ صَارَتْ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، مَا جَرَى لَهُمْ ، وَحَكُوا لَهُ قِصَّةً أُخْتِهِمْ ، وَكَيْفَ صَارَتْ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، وَكَيْفَ خَلَقَتُهُمْ مِنْ سِحْرِ زَوْجَةٍ أَبِيهِمْ ، فَأَثَرَ ٱلْفَرَحُ فِي نَفْسِهِ ، وَكَيْفَ خَلَقْتُ إِلَيْهِ قُوتَةُ وَنَشَاطُهُ ، فَنَهَضَ مِنْ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُ أَوْلَادَهُ وَعَادَتْ إِلَيْهِ قُوتَتُهُ وَنَشَاطُهُ ، فَنَهَضَ مِنْ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُ أَوْلَادَهُ وَيُقَبِّلُهُمْ ، وَدُمُوعُهُ تَتَسَاقَطُ عَلَى خَدَيْهِ فَرَحًا وَسُرُورًا .

أَمَّا ٱلْمَلِكُهُ ٱلشِّرِّيرَةُ، فَقَدْ مُجَنَّتْ حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأُمَرَاءَ، فَنُقِلَتْ إِلَى الْمُسْتَشْفَى، وَقَضَتْ بَقِيَّة أَيَّامِهَا فِيهِ، لَآيَنْجَعُ فِيهًا ٱلْعِلَامُ ، حَتَّى تَوَفَّاهَا ٱللهُ.

وَعَاوَنَهُ إِخْوَتُهُ ، وَٱتَّصَلَتْ مَمْلَكَتُهُمْ بِمَمْلَكَةِ أَنْهُ ٱلْأَكْرُ ، وَعَاشُوا وَعَاوَنَهُ إِخْوَتُهُ ، وَٱتَّصَلَتْ مَمْلَكَتُهُمْ بِمَمْلَكَةِ أُخْتِهِمْ ، وَعَاشُوا بَقِيَّةً حَيَاتِهِمْ سُعَدَاءَ ...

## أسئلة في القصة

- (١) لمـاذا تزوج الملكُ مرّةً ثانيةً ؟ وكيف عاملت الملكة الجديدة أولادَ زوجها ؟
- (٢) صف حياة الأميرة في الرّيف، واذكر لمـاذا أشارت الملكة بإِرسالها إلى هناك.
  - (٣) كيف صار الأمراء بجعاتٍ متوحّشاتٍ ؟ وأين ذهبوا ؟
- ﴿ ٤ ﴾ ماذا صنعت الملكة بالأميرة بعد عودتها من الرّيف؟ ولِمَ طردها أبوها؟ وأين ذهبت؟
  - (ه) أين قابلت الأميرةُ السيِّدةَ العجوزَ؟ وبماذا نصحت العجوزُ الأميرةَ؟
    - (٦) في أَى مَكان التقت الأميرة بإخوتها ؟ وكيف كانت هيئتهم ؟
      - (٧) كيف حمل الأمراء أختهم إلى مسكنهم البعيد؟
      - (٨) ماذا رأت الأميرة في حلمها ؟ ولماذا امتنعت عن الكلام ؟
    - (٩) أبن رأى الملكُ الشَّابُّ الأميرةَ ؛ وكيف نقلها إلى قصره الملكيّ ؟
  - (١٠) مَنِ الذي تَرْوّج الأميرة ؛ وكيف كانت تخاطب زوجها ووصيفاتها وخدمها ؟
    - (١١) لماذا ذهبت الملكة إلى المقابر ؛ وماذا رأت هناك ؛
      - (١٢) لماذا حكم الشعب على ملكته بالموت حرقًا ؟
    - (١٣) كيف أَبْطِلَ سحر الأمراء ؛ ومتى حدث ذلك ؟
    - (١٤) لماذا صار لأصغر الأمراء ذراع إنسان وجناح بجعة ؟
    - (١٥) اذكر العجائب التي حدثت عند الشُّروع في إحراق الملكة.
      - (١٦) ماذا فعل الأمراء بعد أن أبطِل سحرهم ؟
        - (١٧) كيف كانت نهاية الملكة الشريرة ؟
      - (١٨) ماذا تستفيد من هذه القصة ؟ وهل أعجبتك ؟